# 

لشيخ الإسكرم ابن تبيئة

في النائد

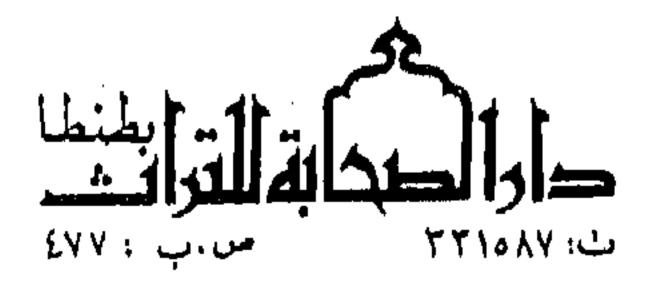

كتاب قد حوى دررا بعين الحسن ملحوظة لهذا قلت تنبيها حقوق الطبع محفوظة للناشر للناشر دار الصحابة للتراث بطنطا الطبعة الأولى سنة ١٤١٢ هـ . ١٩٩٢ م المراسلات / دار الصحابة للتراث بطنطا شالمديرية بجوار محطة بنزين التعاون

ص ب / ٤٧٧ .

# بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده و نستعينه و نستهديه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عليه .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴿ أَ ) .

﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها ، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴾ (٢) .

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (٣).

### \*أمــابـعــد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وأحسن الهدى هدى محمد عليه . وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

### \* ثـمأمـابعـد:

فإنه لما كانت دعوة الأنبياء والرسل جميعهم واحدة ؛ ألا وهي الدعوة إلى توحيد رب العالمين ، كانت هذه القضية من الأهمية بمكان بحيث نجد أن دعوة الرسل جميعهم تنحو منحي واحداً ، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ولقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى

(۱) آل عمران: ۱۰۲.

(٣) الأحزاب: ١٠، ٧، ١٧

[٣/القبور/صحابة]

عن ذلك فقال في كتابه العزيز ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ (١) ، وقال تعالى ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ (٢)

وعن خطورة وأهمية هذه القضية حدثنا رسول الله عَلَيْكُ - فقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : « يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد و ما حق العباد على الله ؟ »

قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حق الله على العباد أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً (٣) .

من ذلك وغيره يتبين لنا أهمية قضية التوحيد وخطورتها على الفرد والمجتمع سواء.

ومما يدعو للأسف والحسرة أن نرى معظم البلدان الإسلامية إلا من رحم الله – قد انحرفت عقيدتها عن توحيد ربها فانتشر فيها أنواع من الشرك ؟ كبيره وصغيره ، فنجد الناس في بلدنا وغيرها من البلاد يفعلون أفعال المشركين دون رد أو إنكار ، بل ربما يحدث ذلك والله بمباركة بعض الذين يسميهم العامة علماء ؟ فيحضرون معهم الموالد والأعياد والاحتفالات البدعية ، فنجد من يدعو من دون الله تبارك وتعالى ، ومن ينذر لغير الله عز وجل ، ومن يذبح لأوليائه ، ومن يدعون أصحاب القبور ، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى ، وسلامة الأولاد والماشية وغير ذلك من الموت والشرور والمهالك ، يحدث هذا تحت سمع وبصر من يدعون علماء فإنا لله وإنا إليه راجعون .

و لما كانت هذه الأمور التي تحدثنا عنها من الخطورة بمكان فلقد تصدى لها العلماء المخلصون على مر العصور والأزمان ، ومن أبرز هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى ، وطيب ثراه - فلقد تصدى لمثل ذلك وغير من البدع والخرافات والعقائد الباطلة ، الداخلة على ديننا الحنيف ، كما رد على بعض الفرق الضالة مثل الرافضة ومبتدعى الصوفية وغيرها ، وهذه الرسالة التي بين أيدينا تعالج كثيراً من هذه الاعتقادات

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان في الصحيحين.

الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان .

واستمرارًا على الدرب تقدم دار الصحابة للتراث هذه الرسالة القيمة لتكون خطوة جديدة لنشر السنة ودحر البدعة .

نسأل الله تعالى أن ينفع بها جميع إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات في جميع الأرض الإسلامية ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

\* \* \* \*

.

· :

# نبذة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية

#### « اسمه و نسبه:

هو شيخ الإسلام ، ، المجتهد في الأحكام ، تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد الحليم ابن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي .

### \* مولده:

ولد رحمه الله تعالى في حَران ونسب إليها ، وهي من أمهات مدن الجزيرة بين دجلة والفرات سنة ٦٦١ هـ .

### \*أسرته:

نشأ ابن تيمية في بيت علم وفقه وديانة ، فقد كان أبوه شهاب الدين أبو أحمد عبد الحليم إمامًا محققًا ، كثير الفنون ، وكان من أنجم الهدى ، كما قال الحافظ الذهبي .

أما جده فهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية ، قال عنه الحافظ الذهبى : وكان معدوم النظير في زمانه ، رأسًا في الفقه وأصوله ، وصنف التصانيف واشتهر اسمه ، وبعد صيته . فهذا هو ابن تيمية ، وها هو أبوه وهذا جده ذرية بعضها من بعض في العلم والفضل والنبل ، فرحم الله آل تيمية .

### \* نشأته وطلبه للعلم:

بعد استيلاء التتار على البلاد عمل والده على الرحيل به وبأخويه إلى دمشق سنة ٦٦٧ هـ ، فبدأ طلب العلم عند والده فأخذ عنه الفقه والأصول ، وسمع من خلق كثير منهم الشيخ شمس الدين ، والشيخ زين الدين بن المنجا ، والجحد بن عساكر ، وقرأ العربية على ابن عبد القوى ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله و فهمه ، وكذلك عنى بالحديث ، وسمع الكتب الستة والمسند مرات ، وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه ، وأحكم . أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من سائر العلوم .

و نُظر في الكلام والفلسفة ، وبرز في ذلك على أهله ، ورده على رؤسائهم وأكابرهم

، ومهر في هذه الفضائل، وتأهل للفتوى والتدريس وهو دون العشرين سنة ، وتضلع في علم الحديث وحفظه ، حتى قال بعض العلماء :

كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث.

ولقد أمده الله تعالى بكثرة الكتب، وسرعة الحفظ وقوة الإدراك والفهم وبطء النسيان، حتى قال غير واحد: إنه لم يكن يحفظ شيئًا فينساه.

### \* ثناء العلماء عليه:

ترجم له الحافظ الذهبي فقال: شيخنا وشيخ الإسلام و فريد العصر علماً و معرفة و شجاعة ، و ذكاء و تنويراً إلهياً ، و كرماً و نصحاً للأمة ، وأمراً بالمعروف و نهياً عن المنكر . سمع الحديث و أكثر بنفسه من طلبه و كتابته ، و خرج و نظر في الرجال والطبقات ، و حصل ما لم يحصله غيره ، و برع في تفسير القرآن و غاص في دقائق معانيه بطبع سيال ، و حصل ما لم يحصله غيره ، و برع في تفسير القرآن و غاص في دقائق معانيه بطبع سيال ، و استنبط منه أشياء لم يسبق إليها ، و برع في الحديث و حفظه ، فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث ، و فاق الناس في معرفة الفقه و اختلاف المذاهب و فتاوى الصحابة و التابعين ، وأتقن العربية أصو لا و فروعاً ، و نظر في العقليات ، . . و نصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين ، وأوذى في ذات الله تعالى من الخالفين وأخيف في نصر السنة المحفوظة حتى أعلى الله تعالى مناره ، و جمع قلوب أهل الملل التقوى على محبته والدعاء له ، و كبت أعداءه ، و هدى به رجا لا كثيرة من أهل الملل والنحل ، و جبل قلوب الملوك و الأمراء على الانقياد له غالباً و على طاعته ، وأحيا به الشأم ، والإسلام بعد أن كاد ينثلم ؛ خصوصاً في كائنة التنار ، و هو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلى ، فلو حلفت بين الركن و المقام : إنى ما رأيت بعيني مثله ، وإنه ما رأى مثل نفسه لما حنثت » . أ . ه .

والكلام في فيضله يطول ولا نريد أن نطيل في هذا المقام، فيمن أراد أن يقرأ في ترجمة شيخ الإسلام سيجد إن شاء الله تعالى مجلدات كثيرة، فليراجعها من شاء.

### \*مؤلفاته:

خلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثروة فكرية عظيمة ، وقد كان أكثرها رد أهل البدع والإلحاد ؛ كالدهرية والقدرية والجهمية والمعتزلة والقائلين بوحدة والفلاسفة وغيرهم من أهل الملل والنحل المختلفة ، وقد بلغت هذه المصنفات مبلغاً عحيث الأهمية وكذلك من حيث العدد الزاخر ، فقد ذكر الحافظ الذهبي المصنفات بلغت حوالي خمسمائة مجلد ، وذكر غير واحد أنها بلغت أربعة آلاف

### \*ومن هذه المؤلفات:

«الصارم المسلول على شاتم الرسول» و «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» تعارض العقل مع النقل» و «الإيمان» و «التوسل والوسيلة» و «نقض المنه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» و «منهاج السنة» و «الفتاوى»» وقا في سبعة وثلاثين مجلداً.

### \*فتنتهووفاته:

بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة عظيمة ، لا تدانيها مكانة أحرى عند العامة ، وذلك لورعه وعلمه و فضله ، كما أنه أظهر من الشجاعة مالا يقدر عليها غيره فو التتار ، فقد قرر بعض العلماء أن الشيخ كان السبب الأول بعد الله عز وجل ف التتار وانتصار المسلمين عليهم ، فارتفعت منزلته عند الولاة والحكام كما ارتف العامة ، لكن هذه الأحوال لم تعجب الحساد وأصحاب الأهواء وأرباب الفتن ، على تأليب الولاة عليه واتهموه عندهم . لذلك لقى الشيخ من الفتن والمحن الكثي ذلك في سبيل نشر دعوة التوحيد ، وإعلاء كلمة الله وإحياء سنة رسول رب والسموات ، فسجن رحمة الله عليه في مصر كما سجن في الشام ، ومع ذلا رحمه الله صابراً شاكراً .

وقد توفى رحمه الله سنة ٧٢٨ هـ فى السنجن بدمشق ، وأخرج إلى جامع في صلوا عليه ، فكان يوماً مشهوداً ، لم يعهد بدمشق مثله ، وبكى الناس بكاء ثه واشتد الزحام على نعشه ، ودفن بمقابر الصوفية بعد أن صلوا عليه ، ولقد بلغ من [ ٨ / القبور / صحابة]

جنازته حوالي مائتي ألف من الرجال ، وخمسة عشرألفاً من النساء ، وهكذا تكون عاقبة المحسنين الطيبين ، يجعل الله لهم لسان صدق في الناس ، وصدق الإمام أحمد رضي الله عنه في حديث له مع أعدائه والحاقدين عليه: قولوا لأهل البدع ، بيننا وبينكم الجنائز » .

وقيد رثياه رحمه الله خلق كثير، من ذلك قصيدة الشيخ عمر بن الوردي،

### \* يقــول :

عثًا في عرضه قوم سلاط تقى الدين أحمد خيس حسبر توفي وهمو محمبوس فريمد ولو حضروه حين قضى لألفوا

\* ويقــول:

فيالله ما قد ضها هـــم حسدوه لما لم ينالوا وكانوا عن طرائقسه كسالسي وحبس الدرفي الأصمداف فخر

\* ويشنى على الشيخ ويقول: ألم يك فيكموا رجل رشيد

إمام لا ولاية كان يرجسو ولا جاركمو في كسب مال

لهم من نشر جموهره التقاطُ خروق المعضلات بسمه تخاط وليس له إلــــى الدنيـا انبساط ملائكة النسعيم بسه أحاطسوا

ويالله ما غطيي البلاط مناقبه فقد مكروا وشاطسوا ولكن فيسى أذاه لهسم نشاط وعند الشيخ في السجن اغتباط

> يرى سجن الإمام فيستشاط ولا وقف عليه ولا رباط ولم يعهد له بكم اختلاط

### \* ويقـــول:

وننبئكم إذا نصب الصراط سبظهر قصدكم يا حابسيه [ ٩ / القبور / صحابة ]

فعاطوا ما أردتم أن تعاطسوا عليكم وانطوى ذاك البساط

فها هو مات عنكم واسترحتم و دا و اعقدوا من غسير رد

فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية.

\* \* \* \*

### □ تىوئىيىق الرسالىة □

### 

هذه الرسالة التي نقد مها إلى القارئ الكريم ، هي جزء من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من الجزء السابع والعشرين من ص ٦٤ ـ ٥٠١ ، وقد طبعت من قبل بالمطبعة الحسينية المصرية سنه ١٣٢٣ هـ.

ضمن مجموعة رسائل لشيخ الإسلام، ابن تيمية.

هذا .. وقد عكفنا على مقابلة الطبعتين ، وتحقيق النص ، وتخريج الآيات والأحاديث الواردة بالرسالة قدر المستطاع .. والله نسأل أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن يجعله خالصاً لوجهه ...

وفي ميزان حسناتنا يوم الدين ... اللهم آمين .

قسم التحقيق بالدار.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# بسم الله الرحمن الرحيم ( النص المحقق ) وسئل أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى

عمن يزور القبور ويستنجد بالمقبور في مرض به، أو بفرسه ، أو بعيره ؛ يطلب إزالة المرض الذي بهم ، ويقول : يا سيدى ! أنا في جيرتك ، أنا في حَسْبِك (١) فلان ظلمني ، فلان قصد أذيتي ، ويقول : إن المقبور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى ؟

وفيمن ينذر للمساجد ، والزوايا والمشايخ - حيهم وميتهم - بالدراهم والإبل والغنم والشمع والزيت وغيرذلك ، يقول : إن سَلِمَ ولدى فللشيخ على كذا وكذا، وأمثال ذلك. وفيمن يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذاك الواقع ؟

وفيمن يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه، ويمسح القبر بيديه ، ويمسح بهما وجهه، وأمثال ذلك ؟ وفيمن يقصده بحاجته ، ويقول : يا فلان ! ببركتك ، أو يقول : قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ ؟

وفيمن يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدى شيخه على الأرض ساجدا؟

وفيمن قال : إن ثم قطباً غوثاً جامعاً (٢) في الوجود ؟ أفـتونا

(۱) حسعب: من أحسبني الشيء إذا كفاني ، قالت امرأة من بني قشير.

و نُقفِي وليد الحي إن كان جائعاً و نُحسبه إن كان ليس بجائع

أى نعطيه حتى يقول حسبى . ومن ذلك قوله تعالى ﴿ يأيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴾ قال الفراء : جاء التفسير يكفيك الله ، ويكفى من اتبعك . وكذلك قال أبو العباس . انظر لسان العرب ( ٣١٢/١) . دار صادر

(٢) « قطبًا غوثا جامعا » ، قال المؤلف رحمه الله عن هذه الألقاب المخترعة : « أما الأسماء على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل « الغوث » الذى بمكة ، « الأوتار الأربعة » و « والأقطاب السبعة » و « والأبدال الأربعين » و « النجباء الثلاثمائة : فهذه الأسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى ، ولا هي أيضا مأثورة عن النبي عَيِّكُ به بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال ... ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف ، كما هي مأثورة على هذا الترتيب = توجد هذه الأسماء في كلام السلف ، كما هي مأثورة على هذا الترتيب =

مأجورين ، وابسطوا القول في ذلك .

الحمد لله رب العالمين ، الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له ، واستعانته ، والتوكل عليه ، ودعاؤه لجلب المنافع ، ودفع المضار ، كما قال تعالى : ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ، فاعبد الله مخلصا له الدين ، ألا لله الدين الخالص . والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون (١) وقال تعالى :

﴿ وأن المساجد لله ، فلا تدعوا مع الله أحدا ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ قل : أمر ربى بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا . أو لئك الذين يدعون يستغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمته ، ويخافون عذابه ؛ إن عذاب ربك كان محظورا ﴾ (٤) قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة ، قال الله تعالى : هؤلاء الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى ، ويتقربون ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ، ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ، ويتقربون إلى كما تتقربون .

فإن كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم ؟! وقال تعالى : ﴿ أَفْحَسَبِ الذِّينِ كَفُرُوا أَنْ يَتَخَذُوا عَبَادَى مِن دُونِي أُولِياء ؟ إنا أعتدنا

(۱) سورة الزمر / ۱ ۳۰۰.

<sup>=</sup> والمعانى عن المشايخ المقبولين عم الأمة قبولا عاماً ؛ وإنما نجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المسايخ ، وقد قالها إما آثراً لها عن غيره أو ذاكراً .. » وقال أيضا: «فأما (لفظ الغوث والغييات) فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره ، لا بملك مقرب ولا نبى مرسل » راجع في ذلك كتاب «الفتاوى للمؤلف » ( ١١/ ٤٣٣) .

جهنم للكافرين نزلا (۱) وقال تعالى: ﴿ قل: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له (۲). فبين سبحانه أن من دعى من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه، وأنه ليس له شريك في ملكه، بل هو سبحانه له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء (۳) وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فنفي بذلك وجوه الشرك.

وذلك أن من يدعون من دونه ! إما أن يكون مالكا ، وإما أن لا يكون مالكا ، وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا ، وإما أن لا يكون شريكا ، وإذ لم يكن شريكا فإما أن يكون معاونا وإما أن يكون سائلاً طالباً ، فالأقسام الأول الشلائة وهي : الملك والشركة والمعا ونة منتفية ، وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه كما قال تعالى : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ (٤) وكما قال تعالى : ﴿ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ﴾ (٥) وقال تعالى : ﴿ أم اتخدوا من دون الله شفعاء ، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون ؟! قل : لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ، ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع لعلهم يتقون ﴾ (٨) وقال تعالى : ﴿ والذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون ﴾ (٨) وقال تعالى : ودن الله . ولكن كونوا وبانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ، وبما كنتم تدرسون . ولا يأمر كم دون الله . ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ، وبما كنتم تدرسون . ولا يأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ (٩) فإذا جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا ، أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ (٩) فإذا جعل من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا ، أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ (٩) فإذا

<sup>(</sup>۱) الكهف / ۲۲، ۲۲.

<sup>(</sup>٣) ظهراء: أعوان، ومنه قوله تبارك وتعالى ﴿ والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾

<sup>(</sup>٥) سورة النجم /٢٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة/ ٥٥ ٢.

<sup>(</sup>٧) سورة السجدة /٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر /٢٤ ، ٤٣.

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران /٧٩، ٨٠

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام / ١٥.

# (مالا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب إلا منه) (\*)

وتفصيل القول: أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى ؟ مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم ، أو وفاء دين من غير جهة معينة ، أو عافية أهله ، وما به من بلاء الدنيا والآخرة ، وانتصاره على عدوه ، وهداية قلبه ، وغفران ذنبه ، أو دخوله الجنة ، أو نجاته من النار أو أن يتعلم العلم والقرآن ، أو أن يصلح قلبه ، ويحسن خلقه ويزكى نفسه ، وأمثال ذلك ، فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى ، ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبى ولا شيخ ـ سواء كان حيا أو ميتا ـ اغفر ذنبى ولا انصرنى على عدوى ، ولا اشف مريضى ، ولا عافنى أو عاف أهلى أو دابتى وما أشبه ذلك . ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه ، من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم ، ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه، قال الله تعالى : ﴿ وإذقال الله لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخلونى وأمى إلهين من دون الله ﴾ (١) الآية ، وقال تعالى : ﴿ اتخذوا أجارهم ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً ، لا إله ورهبائهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً ، لا إله وسبحانه عما يشركون ﴾ (٢).

# (ما يقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال) (\*)

وأما ما يقدر عليه العبد فيجوز أن يطلب في بعض الأحوال دون بعض ؛ فإن « مسألة المخلوق » قد تكون جائزة ، وقد تكون منهيا عنها قال الله تعالى : ﴿ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ﴾ (٣) وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » (٤) وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفة من أصحابه : أن لا يسألوا الناس شيئا ، فكان سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد

(\*) زيادة من المحقق

(٢) سورة التوبة ٣١.

(٣) سورة الشرح/٧.٨.

(٤) حديث إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢٠٧١) (٣٠٧) (٣٠٣) والترمذي (٢٥١٦) من حديث إسناده صحيح الله عنهما مرفوعا

ناولنى إياه ، وثبت فى الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب ، وهم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون . ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » (١) والاسترقاء طلب الرقية . ، وهو من أنواع الدعاء ، ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكل الله بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك: ولك مثل ذلك » (٢) ومن المشروع فى الدعاء دعاء غائب لغائب ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه وطلبنا الوسيلة له ، وأخبر بما لنا فى ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك ، فقال فى الحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على فإن من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ، ثم اسألوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا ينبغى أن تكون إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد . فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة » (٣)

### (طلب الدعاء من الحي)

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء عمن هو فوقه وعمن هو دونه، فقد روى طلب الدعاء

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح / أخرجه البخاری (۱/۲۶/۸) ومسلم (۱/۹۷/۱ عبد الباقی) وأحمد (۱) حدیث صحیح / أخرجه البخاری (۲۰۰۲) وابن ماجه (۳٤۱۹) والبیهقی (۳٤۱/۹) من حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح: أخرجه مسلم (۲۷۳۲) وأبو دا ود (۱۵۳٤) وأحمد (۲/۲ه) وابن أبی شیبة (۲/۱) حدیث محدیث أبی الدرداء رضی الله عنه مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: جاء من حديث جابر وأبي سعيد الخدرى وعبد الله بن عمروابن العاص رضى الله عنهم. أولا: حديث جابر: أخرجه البخارى (٢/١٥) والنسائى (٢٧/٢) وأبو داود (٩٢٥) وأحمد (٣١٥) وابن ماجة (٧٢١) والترملي (٢١١) والطبراني في الصغير (١٠٤٣) وفي الدعاء (٣٤٠) . ثانيا: حديث أبي سعيد الخدرى أخرجه البخارى (٢/١٥) ومسلم (٣٨٣) والتسرمني (٨٠١) وأبو داود (٢٢٥) والنسائي (٣٢/٢) وعبسد الرزاق (٢/٨١) وابن أبي شيبة ٢/٧١) والبيهقي (١/٨٠) وأحمد (٣/٢) . ثالثا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه مسلم (٣٨٤) وأبو داود (٣٢٥) والترمذي (٩٢١) والنسائي (٣٧٩).

من الأعلى والأدنى ، فإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ودع عمر إلى العمرة ، وقال : «
لا تنسنا من دعائك ياأخى ، (١) لكن النبى عليه عشرا ، وأم من سأل له الوسيلة له
ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرا ، وأم من سأل له الوسيلة حلت له
شفاعته يوم القيامة ، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك ، وفرق بين من طلب من غيره شيئاً
لمنفعة المطلوب منه ، ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط ، وثبت في الصحيح أنه عليه ذكر
أويسا القرني وقال لعمر : «إن استطعت أن يستغفر لك فافعل » (٢) وفي الصحيحين أنه
كان بين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما شيء فقال أبو بكر لعمر استغفر لي ، لكن في
الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق (٣) على عمر ، وثبت أن أقواماً كانوا يسترقون ، وكان
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقيهم.

وثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقى لهم فدعا الله لهم فسقوا ، وفي الصحيحين أيضا: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه الستسقى بالعباس فدعا ، فقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا قتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون (٤).

وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : جمهدت الأنفس ، وجاع

<sup>(</sup>۱) حديث إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (۱۶۹۸) والترمذي (۳۵۵۷) وابن ماجة (۲۸۹٤) وابن ماجة (۲۸۹٤) والبيهقي (۱/۵۱) من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضى الله عنه قلت : وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله فإنه ضعيف

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح: أخرجه مسلم (۲) ۱۹۶۹ عبد الباقی) من حدیث عمر بن الخطاب رضی الله عنه مرفوعا

<sup>(</sup>٣) [حنق عليه : اثمتد غيظه ، والحَنِقَ ثمدة الاغتياظ ، قال الشاعر : ولى جميعاً ينادى ظله طلقا ثم انثنى مَرِساً قد آدهُ الحَنِقَ انظر لسان العرب (٢٩/١٠) ط دار صادر.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح لم أقف عليه في صحيح مسلم وأخرجه البخاري (١٠١٠) وابن حبان (٢٨٥٠/ احسان) من حديث أنس رضي الله-عنه

العيال، وهلك المال فادع الله لنا، فإنا نستشفع بالله عليك (١) وبك على الله (٢) فسبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: «ويحك ؟! إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك» (٣) فأقره على قوله إنا نستشفع بك على الله. وأنكر عليه نستشفع بالله عليك؛ لأن الشافع يسأل المشفوع إليه، والعبد يسأل ربه و يستشفع به

### ( زيارة القبور المشروعة )(\*)

«وأما زيارة القبور المسروعة» فهو أن يسلم على الميت ، ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته . كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : «سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم » (٤) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا

(١) أي نجعل الله شفيعا لنا عندك . وهذا لا يجوز في حق الله تعالى ولدلك أنكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

(٣) أي نجعلك شفيعا لنا عند الله ، وهذا يجوز ولكن بضوابطه الشرعية التي نص عليها العلماء ، ولهذا أقره النبي عليها انظر في ذلك كتاب التوسل أنواعه وحكمه ، للشيخ الألباني .

(٣) حديث صحيح: أخرجه البخارى (١٠١٢) ومسلم (١٥٠٧) من حديث أنس رضى الله عنه مرفوها.

(\*) زيادة من المحقق

(٤) حدیث صحیح: جاء من حدیث آبی هریرة وبریدة و عائشة رضی الله عنهم أولا: حدیث أبی هریرة أخرجه مسلم (١١٨/١) عبد الباقی و مالك (٢٨) رأبوداود

(۳۲۳۷) والنسائی (۱/۵۷) واین السنی (۱۸۹) و آحسد (۲/۰۰ و ۵۷۰ و ۲۰۸)

ثانیا: حسدیث بریدهٔ أخسر حه مسلم ( ۹۷۵) والنسائی ( ۲۸۷۱) وابن ماجسه ( ۲۵۷۷) و ابن أبی شیبة ( ۱۳۸۶) وابن السنی ( ۵۸۲) وأحمد ( ۱۳۸۳- ۲۰۳۱) وابن السنی ( ۵۸۲) و ابن السنی ( ۲۸۲) و احمد ( ۲۸۲) و ابن السنی ( ۲۸۲) و احمد ( ۲۸۰/۱).

[ ۱۷ / القبور / صحابة]

فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» (١) والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن ، كما يثيبه إذا صلى على جنازته ؛ ولهذا نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين ، فقال عز من قائل: ﴿ ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ، ولا تقم على قبره ﴾ (٢) فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت ، ولا مسألته ، ولا توسله به ؛ بل فيها منفعة الحي للميت ، كالصلاة عليه ، والله تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه ، ويثيب هذا على عمله ، فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له »(٣).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) عزاه الهندي في الكنز إلى تمام والخطيب وابن عساكر وابن النجار عن أبي هريرة رضي رضي الله عنه وقال سنده جيد .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة / ٨٤.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح أخرجه مسلم (١٦٣١) وأحمد (٣٧٢/٢) والبيهقي (٢٧٨/٦) والبغوى في شرح السنة (١/ ٣٠٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

### فصل

## (أقسام سؤال الناس للمقبور) (\*)

وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ، ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات .

# (١) (أن يسأله حاجته ويطلب منه الفعل) (\*)

(إحداها): أن يسأله حاجته ، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه ، أو مرض دوابه ، أو يقضى دينه ، أو ينتقم له من عدوه ، أو يعانى نفسه وأهله ودوابه ، و نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ، فهذا شرك صريح ، يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل . وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله منى ليشفع لى فى هذه الأمبور ؟ لأنى أتوسل إلى الله به ، كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه ، فهذا من أفعال المشركين والنصارى ، فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم فى مطالبهم ، وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: ﴿ مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾(١) وقال سبحانه وتعالى ﴿ أم اتخلوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون . قل لله الشفاعة جميعا ، له ملك السموات والأرض ، ثم إليه ترجعون ﴾ (٢) يعقلون . قل لله الشفاعة جميعا ، له ملك السموات والأرض ، ثم إليه ترجعون ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ مالكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ مانه ذا الله يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ (١) فين الفرق بينه وبين خلقه ، وأن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه ، فيسأله ذلك والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع ، فلا يفعل إلا ماشاء ، وشفاعة والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع ، فلا يفعل إلا ماشاء ، وشفاعة والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع ، فلا يفعل إلا ماشاء ، وشفاعة

(١)سورة الزمر /٣٠. (٢) سيورة الزمر /٣٤، ٤٤. (٣) سورة السجدة /٤

(٤) سورة البقرة / ٥٥٧.

[ ١٩ / القبور / صحابة ]

<sup>(\*)</sup> زيادة من المحقق .

الشافع من إذنه ، فالأمر كله له . ولهذا قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفرلى إن شئت ، اللهم ارحمنى إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له » (١) . فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره ، كما قد يكره الشافع المشفوع إليه ، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة ، فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالى : ﴿ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ﴾ (٢) والرهبة تكون من الله كما قال تعالى : ﴿ وإياى فارهبون ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ فلاتخشوا الناس واخشون ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ فلاتخشوا الناس واخشون ﴾ (٤) أسباب إجابة دعائنا .

وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله منى ، وأنا بعيد من الله لا يمكننى أن أدعوه إلا بهذه الواسطة ، ونحو ذلك من أقوال المشركين ، فإن الله تعالى يقول: ﴿وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ (٥) وقد روى: أن الصحابة قالوا يارسول الله: ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله هذه الآية .

وفى الصحيح أنهم كانوا فى سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً بل تدعون سميعاً قريباً إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » (٦) وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر كلاً منهم أن يقولوا ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ (٧) وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا ﴿ مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ (٨)

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح: أخرجه البخاری ( ۹۲/۸ ) و مسلم (۳۲۷۸ ) و أبو داود (۱٤۸۳ ) و الترمذی در ۱۴۸۳ ) و الترمذی در ۳۲۹۸ ) و النسائی فی الیوم و اللیلة (۵۸۸ ) من حدیث أبی هریرة - رضی الله عنه مرفوعاً

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة/ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح: أخرجه البخارى (٤/٩٦) ومسلم (٢٧٠٤) وأبو داود (١٥٣٨) والترمدى (٦) حديث صحيح البخارى (٢٩/٤) من حديث أبى موسى رضى الله عنه مرفوعًا (٣٣٧١) من حديث أبى موسى رضى الله عنه مرفوعًا (٧) سورة الفاتحة / ٥ .

ثم يقال لهذا المشرك أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك ، وأقدر على عطاء سؤالك ، أوأرحم بك ، فهذا جهل و ضلال و كفر ، وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت (١) عن سؤاله إلى سؤال غيره ؟ ألا تسمع إلى ما خرجه البخاري وغيره عن جابر رضى الله عنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم : إنى أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في ديني ومعاشي ، وعاقبة أمرى ، فاصرفه عنى ، واصرفني عنه ، واقدر لى الخير حيث كان ، ثم أرضني به و قالم و ويسمى حاجته (٢) » أمر العبد أن يقول : أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بولسني ، وأسألك من فضلك العظيم .

وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق ؛ لكن كلمة حق أريد بها باطل ؛ فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فإنما معناه أن يثيبه ويعطيه أكثر مما يعطيك ، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضى حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى ، فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء - مثلا لما فيه من العدوان - فالنبى والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ، ولا يسعى فيما يبغضه الله ، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول .

# (۲) (أن يطلب منه أن يدعو له) (۲)

وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته ، فهذا هو « القسم الثاني » وهوأن تطلب منه الفعل ولا يدعوه ولكن تطلب أن يدعو لك ، كما تقول للحي: ادع لي ، وكما كان الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ يطلبون من النبي صلى

<sup>(</sup>۱) عدلت: بمعنى ملت.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح: أخرجه البخاری (۳/ ۲۰) وأبو داود (۱۰۳۸) والترمذی (۲۸) والنسائی (۲۰) حدیث صحیح: أخرجه البخاری (۳۲) وأجمد (۳۲ ٤/۳) والبیهقی (۳۲ ۵) من حدیث جابر رضی الله عنه مرفوعاً

الله عليه وآله وسلم الدعاء ، فهذا مشروع في الحي كما تقدم ، وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: ادع لنا ، ولا اسأل لنا ربك ، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ، ولا أمر به أحد من الأئمة ، ولا ورد فيه حديث ، بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أجدبوا زمن عمر - رضى الله عنه - استسقى بالعباس ، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا (١) ولم يجيئوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلين: يارسول الله! ادع الله لنا واستسق لنا ، ونحن نشكو إليك مما أصابنا ، ونحو ذلك لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط ، بل هو بدعة ، ما أنزل الله بها من سلطان ، بل كانوا إذ جاء وا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلمون عليه ، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف ، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ، ويدعون الله وحده لا شريك له كما يدعونه في سائر البقاع .

# (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد) (\*)

وذلك أن في «الموطأ» وغيره عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد، اشتد عضب الله على قوم اتخذ وا قبور أنبيائهم مساجد» (٢) وفي السنن عنه أنه قال «لاتتخذوا قبرى عيدا، وصلوا على حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني» (٣) وفي الصحيح أنه قال في مرضه الذي لم يقممنه: «لعن الله اليه ودوالنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٤) يحذر مافعلوا. قالت عائشة رضى الله عنها وعن أبويها: ولو لا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس:

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح : أخرجه البخاری (۱۰۱۰) وابن حبان (۲۸۵۰) إحسان) من حدیث أنس رضي الله عنه

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح: أخرجه مالك فی الموطأ (۱/٥/۱) عن عطاء بن یسار مرفوعا، قلت: وهذا مرسل صحیح وقد جاء أیضا من حدیث أبهریرة رضیاللعنه مرفوعا. أخرجه أحمد (۲/۲۶۲) والحمیدی (۱۰۲۵) وأبو نعیم فی الحلیة (۲/۳۸۲ر۳۱۷) قلت ؛ وإسناده صحیح

<sup>(</sup>٣) حدیث صحیح: أخرجه أبو داود (٢٠٤٢) وأحمد (٣٦٧/٢) عن طریق عبد الله بن نافع أخبر ني ابن أبي ذئب، عن سعید المقبري عن أبي هریرة رضي الله عنه مرفوعا ، قلت: وإسناد صحیح

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح : أخرجه البخاري (٣/٣٥ ١ ر ١٩٨٨) ومسلم (١٩٧٧) عبد الباقي) والبغوي في شرح السنة » (١/٥/١) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً..

«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنى أنهاكم عن ذلك » (١) وفي سنن أبي داود عنه قال: «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». (٢) .

# (فتوى في بناء المساجد على القبور، والندر لها) (\*)

ولهذا قال علماونا لا يجوز بناء المساجد على القبور ، وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ، ولا للمجاورين عند القبر شيئاً من الأشياء، لا من درهم ، ولا من زيت ، ولا من شمع ، ولا من حيوان ، ولا من غير ذلك ، كله نذر معصية ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه »(٣) واختلف العلماء : هل على الناذر كفارة يمين ؟ على قولين ، ولهذا لم يقل أحد من أثمة السلف : إن الصلاة عند القبور وفي مشاهد القبور مستحبة ، أو فيها فضيلة ، ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء ، بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور - قبور

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أحرجه مسلم (۵۳۲) وأبو عوانة (۱/۱) والطبراني في «الكبير» (۱/۲) من حديث جندب بن عبد الله رضى الله عنهما مرفوعا

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۲۳٦) والترمذى (۲۲۰) والنسائى (۲۰٤٥) والحاكم (۲۰٤/۱) واحدث (۲/٤/۱) وأحمد البيهقى (۲/٤/۱) من طريق محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس فذكره قلت: وإسناده ضعيف من أجل أبى صالح باذام فإنه ضعيف ولمكن قد جاء غالب الحديث عن طرق آخرى فلعن « زائرات القبور » جاء من حديث حسان بن ثابت عند ابن ماجة والحاكم والبيهقى وأحمد « لعن المتخذين على القبور مساجد » متواتر عنه عليه في الصحيحين كما تقدم ولكن « لعن المتخذين عليها السرج » لا يثبت . وانظر السلسلة الضعيفة لشيخنا الألباني حفظه الله (۲۲٥)

<sup>(\*)</sup> زيادة من المحق

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح: أخرجه البخارى (١٧٧/٨) وأبو داود (٣٢٨٩) والترمذي (٣٦٦) والور (٣٢٨٩) والنسائي (٣٨٣٩) وابن ماجة (٢١٢٦) وأحمد (٣٦/٦) والبيهقى (٣٦/٩) من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً.

الأنبياء والصالحين ـ سواء سميت «مشاهد» أو لم تسم.

وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المساهد أشياء ، فقال تعالى ﴿ ومن أظلم همن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ﴾ (١) ولم يقل المساهد ، وقال وقال تعالى ﴿ وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ (٢) . ولم يقل : المساهد ، وقال تعالى ﴿ وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ (٢) . ولم يقل : المساهد ، وقال تعالى : ﴿ قل أمر ربى بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله ، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ﴾ (٥) وقال صلى الله عليه وآله وسلم « صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين ضعفا » (٢) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتًا في الجنة » (٧) .

وأما القبور فقد ورد نهيه صلى الله عليه وآله وسلم من اتخاذها مساجد ، ولعن من يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين ، كما ذكره البخارى فى صحيحه ، والطبراني وغيره فى تفاسيرهم وذكره وثيمة وغيره فى «قصص الأنبياء» فى قوله تعالى : ﴿ وقالوالا تذرن آله تكم ولا تدرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ﴾ (^) قالوا: هذه أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناما ؟ وكان العكوف على القبور والتمسح بها و تقبيلها والدعاء عندها وفيها و نحوذلك هو أصل الشرك وعبادة الأوثان ؟

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة / ۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف / ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الجن /١٨.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح : أخرجه البخاري (١٦٦/١) ،مسلم ٢٧٢٠) وأبو داود (٥٥٩) والترمذي (٣٠٠) والترمذي (٣٠٠) والدراس (١٩٢/١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٧) حدیث صنحیح : أخرجه البخاری ۱۱/ ۶۶ ٥/فتح ، مسلم (۱/ ۳۷۸) من حدیث عثمان رضی الله عنه مرفوعاً

<sup>(</sup>٨) سورة نوح/٢٣.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. (٩).

واتفق العلماء على أن من زار قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ، ولا يقبله ؛ بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود ، وقد ثبت في الصحيحين ، أن عمر رضى الله عنه قال : والله ! إنى لأعلم أ نك حجر لاتضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ماقبلتك (١).

ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركنى البيت ـ اللذين يليان الحجر ـ ولا جدران البيت ، ولا مقام إبراهيم ، ولا صخرة بيت المقدس ، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين . حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما كان موجودا ، فكرهه مالك وغيره ؛ لأنه بدعة ، وذكر أن مالكاً لما رأى عطاء (٢) فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم ، ورخص فيه أحمد وغيره ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله . أما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه و آله وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه ؛ وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك ، وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين .

وهذا مايظهر الفرق بين سؤال النبى صلى الله عليه وآله وسلم والرجل الصالح في حياته ، وبين سؤاله بعد موته و في مغيبه ؛ وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره ، فإذا كان الأنبياء \_ صلوات الله عليهم والصالحون أحياء لا يتركون أحدًا يشرك بهم بحضورهم ؛ بل ينهونهم عن ذلك ، ويعاقبونهم عليه ولهذا قال المسيح عليه السلام ﴿ مَا قَلْتَ لَهُمْ إِلّا مَا أُمْرِتْنَى بِهُ أَنْ اعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ﴾ (٣) وقال رجل

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح: أخرجه البخاری (۱۲۱۰) و مسلم (۱۲۷۰)

<sup>(</sup>٢) هو عطاء ابن أبي رباح الإمام شيخ الإسلام مفتى الحوم، أبو محمد القرشي، يقال إنه ولد بالجند، ونشأ بمكة ، وقد ولد أثناد خلافة عثمان رضى الله عنه ـ سنة ٢٧ هـ، وتوفى بمكة سنة ١١٤ هـ على الراجح .

روى عبد الحميد الحمامي عن أبي حنيفة قال: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح ...» انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٥/٨)، صفه الصفوة (٢١١/٢) الأعلام (٢٣٥/٤)

(٣)سورة المائد / ١١٧

للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت ، فقال: «أجعلتنى لله ندًا ?! ما شاء الله وحده (۱) وقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد» (۲) ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ولما قالت الجويرية: وفينا رسول الله يعلم مافى غد قال « دعى هذا ، قولى بالذي كنت تقولين » (۳) وقال لا تطرونى كما أطرت النصارى بن مريم ؛ إنما أنا عبد ، فقولوا عبد الله ورسوله » (٤) ولما صفوا خلفه قياما . قال « لا تعظمونى كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضًا » (٥) وقال أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى

ثم إنه قد رواه ابن ماجه (٣٨ ٣٦) من طريق مسعر عن أبي مرزوق عن أبي وائل عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً. قلت: وهذا إسناد ضعيف أيضا وهو يدل على اضطراب الحديث فإنه قد سقط من هذا الإسناد أبو العنبسي وأبو العديس وأبو غالب، وزادهنا أبا وائل وهذا اضطراب بلا شك.

<sup>(</sup>۱) حديث إسناده حسن : أخرجه ابن ماجة (۲۱۱۷) وأحمد (۱/۱۱) من طريق الأجلح الكندى عن يزبد بن الأصم عن ابن عباس رضى الله عنه مما عنه مرفوعا قبلت : وإسناده حسن من أجل الأجلح وهو ابن عبد الله الكندى وهو صدوق إن شاء الله تعالى كما قال الذهبي

<sup>(</sup>۲) حدیث إسناده صحیح: أخرجه ابن ماجة (۲۱۱۸) وأحمد (۹۳/۵) من طریق عبد الله بن یسار عن حذیفة رضی الله عنه مرفوعا و تابع عبد الله بن یسار ربعی بن حراش أخرجه أبو داود (۸۰-۵) وأحمد (۵/۵/۳ ر ۲۹۹ و ۱۹ ر ۲۹۸) والبیهقی (۳/ ۲۱۲)

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح : أخرجه البخاري (٢/٢٥٣ر ١٦٦/٩ ـ ١٦٧) وأحمد (٣/٩٥٠-٣٦) والبيهقي (٢٨٨/٧-٢٨٩) من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح أخرجه البخاري (٦/٤٥٦ و ٣٥٥) وأحمد (٢٢/١) والبغوي في شرح السنة (١٣/٢) من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا .

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود ( ٥٢٣٠) وأحمد ( ٥/٥٣) والطبراني في « الكبير » . ( ٣٣٤/٨) من طريق مسعر عن أبي العنبسي عن أبي العديسي عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ ( لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً . قلت: وهذا إسناده ضعيف مسلسل بالعلل الأولى : أبو العنبسي قال ابن حجر مقبول أي إذا توبع وإلا فلين . الثانية : أبو العدبسي : مجهول الثالثة : أبو مرزوق ليين الرابعة : أبو غالب صدوق يخطى عكما قال ابن حجر .

الله عليه وآله وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ؛ لما يعلمون من كراهته لذلك . ولما سجد له معاذ نهاه وقال : «إنه لا يصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ـ من عظم حقه عليها (١) و لما أتي على بالذنادقة الذين غلوا فيه ، واعتقدوا فيه الإلهية ، أمر بتحريقهم بالنار .

فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه ، وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علواً في الأرض وفساداً ؟ كفرعون ونحوه ، ومشائخ الضّلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد ، والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أرباباً والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم ، كما أشرك بالمسيح وعزير .

فهذا مما يبين الفرق بين سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصالح في حياته وحضوره ، وبين سؤاله في مماته ومغيبه ، ولم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم ، ولا يستغيثون بهم ؛ لافي مغيبهم ، ولا عند قبورهم ، وكذلك العكوف .

ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت أو غائب ، كما ذكره السائل ، ويستغيث به عند المصائب يقول: ياسيدى فلان! كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه ، وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم ، ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه ، ولم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك ؛ لا في مغيبه، ولا بعد مماته .

<sup>(</sup>۱) اسناده ضعیف والحمدیث صحیح : أخرجه أحمد (۲۲۷/۰) وابن أبی شیبة فی المصنف (۶/ ۳۰۰) ثنا وکیع ثنا الأعمش عن أبی ظبیان

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات لكن أبو ظبيان لم يسمعه من معاذ فإنه لم يلق معاذ كما قال ابن حزم ولم يدركه ثم إن أحمد وابن أبي شيبة قالا : ثنا ابن . . ( ناالأعمش عني أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل به .

فأنقطع الحديث بين أبي ظبيان ومعاذ وأن الواسطة بينهما رجل مجهول لم يسمه. أفاده الشيخ الألباني ولكن الحديث قد صح عن عدة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن أبى أوفى في مالك وعبد الله بن أبى أوفى في مالك وعبد الله بن المالك وعبد الله بن أبى أوفى في المالك وعبد الحسديث بذلك إن شياء الله تعسالي

وهؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب ؛ فإن الكذب مقرون بالشرك ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين (١) ﴾ وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله . مرتين ، أو ثلاثاً (٢) » وقال تعالى ﴿ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ، وذلة في الحياة الدنيا ، وكذلك نجزى المفترين ﴾ (٣) وقال الخليل عليه السلام : ﴿ أَإِفَكَا آلْهَة دُونَ اللّه تريدون ؟ فما ظنكم برب العالمين ﴾ (٤).

فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه : إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه ، وإن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخاً

وقد تغويهم الشياطين ،كما تغوى عباد الأصنام كما كان يجرى في العرب في أصنامهم ، ولعباد الكواكب وطلاسمها من الشرك والسحر ، كما يجرى للتتار ، والهند ، والسودان ، وغيرهم من أصناف المشركين ؛ من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك .

فكثير من هؤلاء قد يجرى له نوع من ذلك ، لاسيما عند سماع المكاء (°) والتصدية (٦) ؛ فإن الشياطين قد تنزل عليهم ، وقد يصيب أحدهم كما يصيب

<sup>(</sup>١) سورة الحج / ٣١,٣٠.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۰۹۹) والترمذي (۲۳۰۰) وابن ماجة (۲۳۷۲) وأحمد (۲) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۰۹۹) والطبراني في الكبيسر (۲۴۹/۶) من طريق الكبيسر (۲۲۹/۶) والبيه قي (۱۲۱/۱) والطبراني في الكبيسر (۲۴۹/۶) من طريق العصفري عن أبيه عن حبيب عن النعمان الأسدى عن خريم بن خانك رضي الله عنه مرفوعاً قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه علتان ؟

الأولى أبو سفيان وهو زياد قال ابن حبحر مقبول أي عند المتابعة و إلا فلين . الثانية ؛ حبيب ابن النعمان ك قال ابن حجر مقبول أي عند المتابعة والإفلين

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف /٢٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات /٨٧,٨٦.

<sup>(</sup>٥) المكاء: التصغير.

<sup>(</sup>٦) التصدية: التصفيق.

المصروع ؛ من الإرغاء (١) ، والازباد (٢)، والصياح المنكر.ويكلمه بما لا يعقل هو والحاضرون ، وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين.

### (٣) (السؤال بالجاه ونحوه) (٣)

<sup>(</sup>١) الإرغاء: الصياح وعلو الصوت. وهذا اللفظ بيستعمل مع ذوات الخف. انظر لسان العرب (٣٢٩/١٤) ط. صادر.

<sup>(</sup>٢) الإزباد: ما يظهر على وجه الإنسان من الانفعال أو الغضب. يقول الليث: تزيد الإنسان إذا غضب وظهر على صماغيه زَبدَتان. انظر لسان العرب (١٩٢/٣) ط. صادر.

<sup>(\*)</sup> زيادة من المحقق .

<sup>(</sup>٣) إسناده جيد: أخرجه الترمذي (٣٥٧٨) وابن ماجة (١٣٨٥) وأحمد (١٣٨٤) والحاكم (٣١٣/١) كلهم من طريق عثمان بن عمر أن شعبة عن أبي جعفر المدنى قال: قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان به . وقال الترمذي « حسن صحيح غريب » ورواه أحمد: ثنا شعبة به ، وفيه الرواية الأخرى ، وتابعه محمد بن جعفر ثنا شعبة به ، وأخرجه الحاكم (١٩/١) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وانظر لزاماً التوسل للشيخ الألباني حفظه الله .

كما في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أن يقول: « اللهم إني أسأ لك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاى هذا ، فإنى لم أخرج أشراً ولا بطراً ، ولا رياء ولا سمعة . خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لى ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » (١)

قالوا ففى هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة والله تعالى قد جعل على نفسه حقاً ، قال الله تعالى : ﴿ و كان حقا علينا نصر المؤمنين ﴾ (٢) و نحوق وله : ﴿ كان على ربك وعداً مسئولاً ﴾ (٣) .

وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: «يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد؟ » قال: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم » (٤) وقد جاء في غير حديث: «كان حقا على الله كذا وكذا »، كقوله: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال - قيل: وما طينة الخبال ؟ قال: عصارة أهل النار ». (٥) .

(۲) سورة الروم / ۲۷ .

(٥) حديث صحيح: قد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم منهم: عبد الله بن عمر ، وابن عباس وعبد الله بن عمر و بن العاص .

أولاحديث: عبد الله بن عمر أخرجه الترمذي (١٨٦٣) وأحمد (٢٥/٢) والطيالس ( ١٠٩١) من عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه مرفوعاً. وقد رواه عن عطاء ( جرير ، معمر ، وهمام ) . قلت: وهذا إسناد ضعيف عطاء بن السائب كان قد اختلط

وهؤلاء قد سمعوا منه حال اختلاطه . ثانيا : حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه أبو داود

( ٣٦٨٠) من طريق إبراهيم بن عمر الصفاني قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: عن طاووس عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل إبراهيم بن عمر الصفاني فإنه مجهول. ثالثا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه بن ماجه (٣٣٧٧) وأحمد ( ١٤٦/٢) وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة (۷۷۸) وأحمد (۲۱/۳) وابن السنى (۸۳) من طريق فضل بن مرزوق عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعاً به ، قلت : و إسناده ضعيف فيه علتان : الأولى : فضل بن مرزوق وثقه جماعة وضعفه آخرون الثانية : عطية العوفى ضعيف

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٢٠/٤) ومسلم (٣٠) (٤٩) وأحمد (٢٢٨/٥) من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعاً.

وقالت طائفة ليس في هذا جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه ؟ بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره ، كما في صحيح البخارى : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس ، فقال : اللهم إنا كنا إذا أجد بنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون (١) . وقد بين عمر بن الخطاب --- رضى الله عنه --- أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون .

### (التوسل المشروع) (\*)

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم ، فيدعو لهم ، ويدعون معه . ويتوسلون بشفاعته ودعائه ، كما في الصحيح عن أنس بن مالك --- رضى الله عنه --- أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار «دار القضاء» ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمًا . فقال : يا رسول الله ! هلكت الأموال ، وانقطعت السبل . فادع الله لنا أن يمسكها عنا ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال : « اللهم حوالينا لا علينا ، اللهم على الآكام (٢) والضراب (٣) وبطون الأو دية ومنابت الشمجر (٤) » قال : وأقلعت فخرجنا نمشى في الشمس ، ففي هذا الحديث أنه قال . ادع الله لنا أن يمسكها عنا .

وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: إنى لأذكر قول أبى طالب في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للأرامل

فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء و نحوه ، ولما مات توسلوا بالعباس رضى الله عنه ، كما كانوا يتوسلون به ويستسقون ، وما كانوا يستسقون به بعد موته ، ولا في مغيبه ولا

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح : أخرجه البخاري (۱۰۱۰) وابن حبان (۲۸۵۰ /إحسان) من حديث أنس رضي الله عنه .

<sup>(\*)</sup> زيادة من المحقق .

<sup>(</sup>٢) الآكام: جمع أكمة ، وهي: التّل. المعجم الوسيط (٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) الظراب: جمع ظرب، وهو الجبل المنبسط. المعجم الوسيط (٢/٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) حدیث صحیح: أخرجه البخاری (۲/۰۱/۳۰) و مسلم (۸۹۷) وأبو داود (۱۸۷/۳۰) والنسائی (۲/۳۰) وابن ماجه (۱۲۲۹) وأحمد (۱۸۷/۱۰۱۷) والنسائی (۲/۳۰) وابن ماجه (۱۲۲۹) وأحمد (۱۸۷/۳۰) والبیهقی (۳۵٤/۳۰۳) والبغوی (۱۸۷/٤) من حدیث أنس رضی الله عنه مرفوعاً.

عند قبره ولا عند قبر غيره ، وكذلك معاوية بن أبى سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشى ، وقال : اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا ! يا يزيد ارفع يدك إلى الله ! فرفع يديه ، ودعا ، ودعوا ، فسقوا . فلذلك قال العلماء : يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير ، فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن . ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبى والصالح بعد موته ولا في مغيبه ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية . والدعاء مخ العبادة .

والعبادة مبناها على السنة والاتباع ، لا على الأهواء والابتداع ، وإنما يعبد الله بما شرع ، ولا يعبد بالأهواء والبدع ، قال تعالى ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ﴾ (٢) وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور» (٣) .

# (الاستغاثة بالأولياء) (\*)

وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع ، فهذا من الشرك ، وهو من جنس دين النصارى ، فإن الله هو الذى يصيب بالرحمة ويكشف الضر ، قال تعالى : ﴿ و إن يحسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها ، وما يحسك فلا مرسل له من بعده ﴾ (٥) وقال تعالى : ﴿ قل : أرأيتكم إن

<sup>(</sup>١) سورة الشورى / ٢١.

<sup>(</sup>٣) اسناده صحیح: أخرجه أبو داود (٩٦) والبیهقی (١٩٧/١) من طریق حماد بن سلمة حدثنا سعید الجریری عن أبی نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه یقول «اللهم إنی أسألك القصر الأبیض عن يمين الجنة إذا دخلتها » فقال یابنی سل الله الجنة و تعوذ به من النار فإنی سمعت رسول الله عقد فذكره قلت: وإسناده صحیح و الجریری كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنوات و لكن حماد بن سلمة من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط وللحدیث شاهد من حدیث سعد بن أبی وقاص عند أحمد (١٧٣/١٧٢).

أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؛ بل إ ياه تدعون ، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ، وتنسون ما تشركون ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ، أو لئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمته ، ويخافون عذابه ، إن عذاب ربك كان محذورا ﴾ (٢) فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً .

فإذا قال قائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعاً لى فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان. والمؤمن يرجو ربه ويخافه ، ويدعوه مخلصاً له الدين ، وحق شيخه أن يدعو له ويترجم عليه ؛ فإن أعظم الخلق قدراً هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره ، وأطوع الناس له ، ولم يكن يأمر أحداً منهم عند الفزع والخوف أن يقول: يا سيدى ! يا رسول الله ولم يكونوا يفعلون ذلك في حياته ولا بعد مماته ؛ بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم — قال تعالى: ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيمانا ، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فيضل عظيم ﴾ (٣) وفي صحيح البخارى عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ إن هذه الكلمة قالها إبراهيم — عليه السلام — حين ألقى في النار ، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم — يعنى وأصحابه — حين قال لهم الناس : إن

وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند الكرب: « لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش الكريم ، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم » (٤) وقد روى أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته ، وفى السنن أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حز به (٥) أمر قال : « يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث (٦) وروى أنه علم ابنته فاطمة أن تقول : « ياحى يا قيوم يابديع

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام / ٤٠ / ٢١ . (٢) سورة الإسراء / ٥٦ ، ٥٠ . (٣) سورة آل عمران / ١٧٤ ، ١٧٤ (٤) حديث صحيح : أخرجه البخارى ( ١١ / ١٢٣ ) ومسلم ( ٢٧٣٠) من حديث بن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً . (٥) حزبه : أصابه و شتد عليه .

<sup>(</sup>٦) اسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (٣٥٢٤) من طريق الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً وقال الترمذي : هذا حديث غريب يعني ضعيف .

قلت: والرقاشي هو يزيد بن آبان الرقاشي وهو ضعيف.

السموات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث أصلح لى شأنى كله. ولا تكلني (١) إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك ». (٢)

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم البستى عن ابن مسعود - رضى الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: « ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتى بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أ وأنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدرى ، وجلاء حزني ، وذهاب همى وغمى . إلا أذهب الله همه وغمه ، وأبدله مكانه فرحاً . قالوا يا رسول الله : أفلا نتعلمهن ؟ قال : ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن (٣) وقال فرحاً . قالوا يا رسول الله : أفلا نتعلمهن ؟ قال : ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن (٣) وقال

ترکه ؛ وأنشد ابن برى لراجز :

لما رأيت أغنى راعسى غنّه وإنما وكلّ على بعض الخدام عَجز وتعزير إذا الأمسر أزم.

أراد أن التوكل على بعض الخدم عجز . انظر لسان العرب (١١/ ٧٣٤) ط صادر .

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في الصغير ( ۱۰۹/۱) وفي الدعاء ( ۱۰٤٦) من طريق نصر ابن على ثنا سلمة بن حرب بن زياد الكلابي ثني أبو مدرك حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت : وإسناده ضعيف قال الذهبي وقد ذكر سلمة في الميزان ، مجهول كشيخه أبي مدرك .

(٣) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد ( ٢/٢٥٤) وابن حبان ( ٢٣٧٢) وابن أبي شيبة ( ١٠ / ٢٥٣) والماده ضعيف: أخرجه أحمد ( ١٠٣٥) والمعراني في الدعاء ( ١٠٣٥) من طريق فضل بن مرزوق حدثني أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود مرفوعاً وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن مسلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه من أبيه فقال الذهبي وقال أبو سلمة لا يدرى من هو وليس له رواية في الكتب الستة وهو كما قال الذهبي وأخرجه أيضا ابن أنس ( ٣٤٠) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن به نحوه .

قلت : وعبد الرحمن بن إسحاق هو الواسطى وهو ضعيف .

[ \$ ٣ / القبور / صحابة]

لأمته: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا ينكسفان (١) لموت أحد ولا لحياته ، ولكن الله يخوف بهما عباده ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله و الاستغفار (٢) » فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة ، ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقاً ولا ملكا ولا نبيًا ولا غيرهم .

ومثل هذا كثير في سنته ، لم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به ؛ من دعاء الله ، وذكره والاستغفار ، والصلاة والصدقة ، ونحو ذلك . فكيف يعدل (٣) المؤمن بالله ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، تضاهى دين المشركين والنصارى ؟ .

فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك ؛ وأنه مثل له شيخه و نحو ذلك ، فعباد الكواكب والأصنام و نحوهم من أهل الشرك يجرى لهم مثل هذا ، كما قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين ، وعن المشركين في هذا الزمان . فلولا ذلك ما عبدت الأصنام و نحوها ، قال الخليل عليه السلام : ﴿ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) الكسوف : احتجاب نور الشمس أو نقصانه بوقوع القمر بينها وبين الأرض وهو للشمس كالحسوف للقمر . المعجم الوسيط (٢/ ٨١٩) .

وقال بعض العلماء: إن الكسوف مثل الحسوف، فيجوز إطلاق اللفظين على الشمس والقمر دون تفريق. ولكن الأظهر في اللغة والأغلب أن الكسوف للشمس والحسوف للقمر قال جرير: فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا.

راجع ذلك إن شئت لسان العرب (٢٩٨/٩) ط. صادر.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم - في الحديث « ينكسفان » للشمس والقمر ، فيجوز أن ذلك للتغليب ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح : أخرجه البخاری (۲/ ۲۹۰ فتح) ومسلم (۱۰۰) وأبو داود (۱۱۷۷) والنسائی (۱۰۰۰) وابن ماجه (۱۲۲۳) وأحمد (۲/ ۳۵۱) والبیهقی (۳۲ / ۳۲۱) من حدیث عائشة رضی الله عنها مرفوعاً وفی الباب من حدیث جابر وابن عباس وأبی مسعود الأنصاری وأبی موسی رضی الله عنهم.

<sup>(</sup>۳) يعدل : يحيد ويميل .

### (بداية ظهور الشرك في أرض مكة بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام) (\*)

ويقال: إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة «عمرو بن لحي الخزاعي » الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجر أمعاءه في النار ، وهو أول من سيب السوائب (١) ، وغير دين إبراهيم ، قالوا: إنه ورد الشام ، فوجد فيها أصناما بالبلقاء (٢) ، يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ، ودفع مضارهم ، فنقلها إلى مكة . وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام .

والأمور التى حرمها الله ورسوله: من الشرك ، والسحر ، والقتل ، والزنا وشهادة الزور ، وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات: قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة ، أو دفع مضرة ، ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التى لا خير فيها بحال ، وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة ، فأما العالم يقبح الشيء والنهى عنه فكيف يفعله ، والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيه من الفساد . وقد تكون بهم حاجة إليها ؛ مثل الشهوة إليها ، وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة ولا يعلمون ذلك لجهلهم ، أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها . والهوى غالبًا يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئاً ، فإن حبك للشيء يعمى ويصم .

ولهذا كان العالم يخشى الله (٣) ، وقال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله

<sup>(\*)</sup> زيادة من المحقق .

<sup>(</sup>۱) سيّب السوائب: قال العلامة جمال الدين القاسمي في تفسير قوله تعالى ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الدين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ﴾ (المائدة ٨٣).

<sup>«</sup> ولا سائبة » : وهى الناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو لطواغيتهم ؛ أي تترك و لا تركب و لا يحمل عليها كالبحيرة ، أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث ، ليس بينهن ذكر ، سيبت فلم تركب ، ولم يجز وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو الضيف .

أو كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد، أو برىء من علة، أو لجت دابته من مشقة أو حرب قال: هي (أي ناقتي) سائبة. أ. هـ.

انظرمحاسن التأويل للقاسمي (٢١٨٣/٦) ط. دار إحياء الكتب العربية.

<sup>(</sup>٢) اليلقاء: أرض بالشام ، وقليل مديتة

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ ( فاطر / ٢٨ ) .

عليه وعلى آله وسلم عن قول الله عز وجل: ﴿ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ، ثم يتوبون من قريب ﴾ (١) الآية فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل ، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . وليس هذا موضع البسط لبيان مافى المنهيات من المفاسد الغالبة ، وما فى المأمورات من المصالح الغالبة ، بل يكفى المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة ، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة ، وأن الله لا يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ، ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم ، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ، ونهاهم عما فيه فسادهم ، ولهذا وصف نبيه — صلى الله عليه وسلم — بأنه ﴿ يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / ١٥٧.

#### (التمسح بالقبر وتقبيله...) (\*)

وأما التمسح بالقبر – أى قبر كان – و تقبيله ، و تمريغ الخد عليه فمنهى عنه باتفاق المسلمين ، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأثمتها ، بل هذا من الشرك ، قال الله تعالى : ﴿ وقالوا : لا تلرن آلهتكم ، ولا تلرن و دأ و لا سواعا ، و لا يغوث و يعوق و نسرًا ، وقد أضلوا كثيرًا ﴾ (١) وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح ، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ، ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم ؛ لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به . وقد تقدم ذكر ذلك ، وبيان ما فيه من الشرك ، وبينًا الفرق بين « الزيارة البدعية » التي تشبه أهلها بالنصارى و « الزيارة الشرعية » .

## (تعظيم الشيوخ والكبراء بوضع الرأس والانحناء) (\*)

وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم ، أو تقبيل الأرض ونحو ذلك ، فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهى عنه . ففي المسند وغيره أن معاذ بن جبل رضى الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : «ما هذا يا معاذ ؟ فقال : يارسول الله ! رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم (٢) وبطارقتهم (٣) ، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم ، فقال : كذبوا يا معاذ ! لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، يا معاذ أرأيت إن مررت بقري أكنت ساجداً ؟ قيال لا - قيال : - تفعل هذا » (٤) أو كما قال

<sup>(</sup> به ) زیادة من المحقق .

<sup>(\*)</sup> زيادة من المحقق.

<sup>(</sup>٢) الأسقُف (وتخفف الفاء): رئيس من رؤساء النصاري، فوق القسيس ودون المِطرانِ، وجمعه أساقفة، وأساقف . المعجم الوسيط (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) البِتَأْرِيقُ: رئيس رؤساء الأساقفة ، وجمعة: بطارق ، وبطارقة ، وبطاريق.

<sup>(</sup>٤) تقدم تبخريجه.

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر: أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه قاعداً من مرض كان به ، فصلوا قياماً ، فأمرهم بالجلوس ، وقال: «لا تعظموني كما تعظم الأعاجم (١) بعضها بعضاً » (٢) ، وقال « من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ (٣) مقعده من النار » (٤) فإذا كان قد نهاهم مع قعوده وإن كانوا قاموا في الصلاة – حتى لا يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم ، وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار ، فكيف بما فيه من السجود له ، ومن وضع

(١) الأعاجم: العُجم والعُجم خلاف العُرْب والعَرب.

وهو علم على الفرس خاصة . المعجم الوسيط (٢٠٧/٢).

ويقال عَجَمي وجمعه عجم ، وخلافه عربي وجمعه عرب ، ورجل أعجم وقوم أعْجَم . قال الشاع :

سلّومُ لو أصبحت وسط الأعجم في الروم أو فارس ، أو في الديّلم إذالـــزرناكولــوبسلّـم .

انظر لسان العرب (۱۲/ ۵۸۵) ط. صادر .

(۲) الذى فى اصحيح من حديث جابر رضى الله عنه قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا بالقعود . فصلينا بصلاته قعوداً ، فلما سلم قال : «إن كنتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود . فلا تفعلوا أ تتموا بأثمتكم . إن صلى قائما فصلوا قياماً . وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً » رواه مسلم (٤١٣) وقد تقدم الحديث .

(٣) تَبُواً فلان منزلاً: أي اتخذه . وقال القراء: « .... وفي الحديث « من كذب على متعمداً ، فليتبوأ مقعده من النار » وتكررت هذه اللفظة في الحديث ومعناها: لينزل منزله من النار » و أ . هـ

(٤) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود ( ٢٢٩ ) والترمذي ( ٢٧٥٦) وأحمد ( ٩٣/٩١/٤) والبخاري في « الأدب المقرر » ( ٩٧٧ ) والطبراني في الكبير ( ٢٣ / ٣٥١ / ٣٥١) والبخاري في « الأدب المقرر » ( ٩٧٧ ) والطبراني في الكبير ( ٢٣ / ٣٥١ / ٣٥١) والبخوي في شرح السنة ( ٣٣٣٠) من حديث معا وية رضى الله عنه مرفوعاً .

الرأس ، وتقبيل الأيادى ، وقد كان عمر بن عبد العزيز (١) رضى الله عنه - وهو خليفة الله على الأرض - قدوكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض ، ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض .

وبالجملة فالقيام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود ، خالق السموات والأرض ، وما كان حقا خالصاً لله لم يكن لغيره فيه نصيب ؛ مثل الحلف بغير الله عز وجل ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت » (٢) متفق عليه ، وقال أيضاً : «من حلف بغير الله فقد أشرك » (٣) .

كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله علي عليه ، ينتسب إلي ععمر بن الخطاب رضى الله عنهم رضى الله عنهم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . رضى الله عنهم أجمعين - ولد رحمه الله تعالى سنة ٦٣ هـ ، وكان ثقة مأمونًا له له فقه وعلم وورع ، وكان إمام عدل رحمه الله ورضى عنه . وقد تولى المدينة في إمرة الوليد من سنة ٨٦ هـ إلى سنة ٩٣ هـ . كما تولى خلافة المسلمين سنة ٩٩ هـ فنشر العدل وعمل بشريعة الرحمن حتى عمت البلاد كلها البركة والخير ،

قال حرملة : سمعت الشافعي يقول : الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز ، وفي رواية الخلفاء الراشدون .

وتوفي رحمه الله بعد أن دسُّ له الحاقدون السم في الطعام سنة ١٠١ هـ.

انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٧/٥٧٤) وسير أعلام النبلاء (٥/١١)، وحلية الأولياء (٥/٥٥)، وصفة الصفوة (١١٤/٥)، والأعلام (٥/٠٥).

(۲) حدیث صحیح: أخرجه البخاری (۲۱/۱۱) و ۲۲۲ (۲۱/۱۱) و مسلم (۲۱۲۱) و أبو داود (۳۲۶۹) و الترمذی (۱۹۵۶) و النسائی (۲/۲۱) من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما مرفوعاً.

(٣) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (١٥٣٥) وأحمد (٢٤/٢، ٦٩ و ٨٦ و ٨٧) والحاكم (٣) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (١٥٣٥) وأحمد (٢٩٧/٢) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالاً.

<sup>(</sup>١) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ، الإمام الحافظ العلامة المجتهد العابد الزاهد السيد أمير المؤمنين حقًا أبو حفص .

فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له ﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة ﴾ . (١) . وفي الصحيح عن النبي صلى عليه آله وسلم أنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » (٢) وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة .

# (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرك كبيره وصغيره) (\*)

ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرك دقه وجله ، وحقيره وكبيره ، حتى إنه قد تواتر عنه أنه نبهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة ؛ تارة يقول: « لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها (٣). وتارة ينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وتارة: يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرنى شيطان (٤) ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ونهى عن الصلاة في هذا الوقت ، لما فيه من مشابهة للمشركين في كونهم يسجدون للشمس في

<sup>(</sup>١) سورة البينة / ه.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: أخرجه مسلم (١٧١٥) ومالك في « الموطا » (٢/٩٩٠) وأحمد (٢) حديث صحيح: أخرجه مسلم (١٧١٥) والبغوى في « شرح السنة » (٢/٢١ - ٢٠٢) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً.

<sup>(\*)</sup> زيادة من المحقق .

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح أخرجه البخارى (١٥٢/١) ومسلم (١٥٢/١ / ٦٧٥ / عبد الباقى) ومالك (٣) حديث صحيح أخرجه البخارى (٢٧٧١) وأحمد (٢٤،١٩/٢) والطبراني في الكبير (١٧٧/١ و ١٧٨) والنسائي (١/٧٧١) وأحمد (١٩/٢) وأحمد (٢٢٠١) والطبراني في الكبير (٣٢٩) وابن خزيمة في صحيحه (١٢٧٣) من حديث ابن عمررضي الله عنهما مرفوعا.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا المعنى في عدة أحاديث منها حديث عمرو بن عبسة قال: قلت: يانبى الله أخسرنى عن الصلاة ؟ قال: ٤ صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وتر تفع ، فإنها تطلع بين قرنى شيطان وحينفذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينفذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء ، فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرنى شيطان، وحسين في المسلم المسلم الكفار ، رواه أحسم دومسلم .

هذا الوقت ، وأن الشيطان يقارن الشمس (١) حينئذ ليكون السجود له فكيف بما هو أظهر شركاً ومشابهة للمشركين من هذا , وقد قال الله تعالى فيما أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب : ﴿ قل : ياأهل الكتاب ! تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : أن لا نعبد إلا الله ، ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ (٢) وذلك لما فيه من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ، ونحن منه يبون عن مثل هذا ؛ ومن عدل عن هدى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهدى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ماهو من جنس هدى النصارى فقد ترك ماأمو الله به ورسوله .

وأما قول القائل: انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك. فمنكر من القول ؛ فإنه لا يقرن بالله في مثل هذا غيره ، حتى إن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماشاء الله وشئت فقال: « أجعلتني لله نداً ؟ ! بل ما شاء الله وحده »(٣) وقال لأصحابه: « لا تقولوا ما شاء الله و شاء الله و شاء محمد ، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد (٤) » وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلاً يقول: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون . أى تجعلون لله نداً . يعنى تقولون: ما شاء الله و شاء محمد . فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك

وفى الصحيح عن زيد بن خالد ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر بالحديبية فى إثر سماء من الليل ، فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ؛ فأما من قال : مطرنا

<sup>(</sup>١) يقارن الشبمس: يدني رأسه من الشمي . (٢) سورة آل عمران /٢٢.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن: أخرجه ابن ماجة (٢١١٧) وأحمد (٢١٤/١) من طريق الأجلح الكندى عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً قلت و إسناده حسن من أجل الأجلح و هو ابن عبد الله الكندى و هو صدوق إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح ك أخرجه ابن ماجه (٢١١٨) وأحمد (٢٩٣/٥) من طريق عبد الله بن يسار عن حذيفة رضى الله عنه مرفوعاً وتابع عبد الله بن يسار ربعي بن حراش أخرجه أبو داود (٩٨٠ ٤٩٠) وأحمد (٥/٤٨٠ و ٣٩٨ و ٣٩٨) والبيهقى (٢١٦/٣).

#### بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال

مطرنا بنوء (١) كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب (٢) » . . والأسباب التي جعلها الله أسباباً لا تجعل مع الله شركاء وأنداداً وأعواناً

وقول القائل: ببركة الشيخ قد يعنى بها دعاءه ، وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب . وقد يعنى بها بركة ماأمره به وعلمه من الخير وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك . وهذه كلها معان صحيحة . وقد يعنى بها دعاءه للميت والغائب ؛ إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير ، أو فعله لما هو عاجز عنه ، أو غير قادر عليه ، أو غير قاصد له : متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع المنكرات ونحو هذه المعانى الباطلة . والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى ، ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك : هو نافع في الدنيا والآخرة ، وذلك بفضل الله ورحمته .

<sup>(</sup>١) نوء: النجم إذا مال للمغيب والجمع أنواء ونُوآن ، حكاه ابن جنى وقيل النوء سقوط نجم من المنازال في المغرب مع الفجر ، وطلوع رقيبه ، وهو نجم آخر يقابله من ساعته في المشرق . . قال ؛ وإنما سمى نوء الأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع ، وذلك الطلوع هو النوء

قال أبو عبيد: الأنواء ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها من الصيف والشبتاء والربيع والخريف ، يسقط منها في كل ثلاثة عشرة ليلة لجيم في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته ، وكلاهما معلوم مسمى ، وانقضاء هذه الثمانية وعشرون كلها مع انقضاء السنة ، ثم يرجع الأمر إلى النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة ، وكانت العرب في الجاهلية أذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا : لابد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح ، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم ، فيقولون مطرنا بنوء الثريا ، والدّبران والسّماك فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم ، فيقولون مطرنا بنوء الثريا ، والدّبران والسّماك

انظرلسان العرب (١/٥/١) ط. صادر.

راجع الكلام على الاستسقاء ، بالأنواء في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ؛ تأليف الشيخ عبد الرحمن حسن آل شيخ ص (٤٥٢) ط. قرطبة .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح : أخرجه البخاري (٢١٤٧) ومسلم ١٢٥٠) من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه مرفوعاً.

#### (القطب الغوث الفرد الجامع) (\*)

وأما سؤال السائل عن «القطب الغوث الفرد الجامع». فهذا قد يقوله طوائف من الناس، ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام؛ مثل تفسير بعضهم: أن «الغوث» هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته. فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في على رضى الله عنه. هذا كفر صريح، يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل؛ فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته، ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في «العقول العشرة» الذين يزعمون أنها الملائكة، وما يقوله النصارى في المسيح و نحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين.

وكذلك عنى بالغوث ما يقوله بعضهم من أن فى الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ، يسمونهم «النجباء» فينتقى منهم سبعون هم «النقباء» ومنهم أربعون هم « الأبدال » ومنهم سبعة هم « الأقطاب » ومنهم أربعة هم « الأوتاد » ومنهم واحد هو « الغوث » وأنه مقيم بمكة ، وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة فى رزقهم ونصرهم فنزعوا إلى الغوث » وأنه مقيم بمكة ، وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة فى رزقهم ونصرهم فنزعوا إلى الشلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ، واولئك يفزعون إلى السبعين ، والسبعون إلى الأربعين والأربعون إلى السبعة ، والسبعة إلى الأربعة إلى الواحد . وبعضهم قد يزيد فى هذا وينقص فى الأعداد والأسماء والمراتب : فإن لهم فيها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم وينتول من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت ، واسم خضره — على قول من يقول منهم : إن الخضر هو مرتبة ، وإن لكل زمان خضراً ، فإن لهم فى ذلك قولين وهذا كله باطل لا أصل له فى كتاب الله ولا سنة رسوله ، ولا قاله أحد من سلف قولين وهذا كله باطل لا أصل له فى كتاب الله ولا سنة رسوله ، ولا قاله أحد من سلف أن سيدنا رسول رب العالمين وأبا بكر وعثمان وعلياً رضى الله عنهم . كانوا خير الخلق فى زمنهم ، وكانوا بالمدينة ؛ ولم يكونوا بمكة .

وقدروى بعضهم حديثاً في «هلال» غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة. والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة ، وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث

<sup>(\*)</sup> زيادة المحقق.

أبو نعيم (١) في «حلية الأولياء» والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي (٢) في بعض مصنفاته ، فلا تغتر بذلك ؛ فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع ، والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع . وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ماسمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله ، وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث ؛ لما ثبت في الصحيح عن النيي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «من حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (٣) .

وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل (٤) في الرغبة والرهبة ؟ مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق ، ودعائهم عند الكسوف . والاعتداد لرفع البلاء ، وأمثال ذلك إنما يدعون في ذلك الله وحده لاشريك له ، لا يشركون به شيئاً

<sup>(</sup>١) هوالإمام الحافظ التقة العلامة أبو نعيم أحمد بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ، ولد سنة ٣٣٦ هـ ؟ كان حافظاً مبرزاً عالى الإسناد ، تفرد في الدنيا بشيء كثير من العوالي ، وهاجر إلى لُقيّه الحفاظ ، وصنف العديد من المؤلفات الهامة ومن أعظمها كتابه «حلية الألياء» ، ومات أبو نعيم سنة ٤٣٠ هـ وله أربع وتسعون سنة .

انظرترجمته في سير أعلام النبلاء (٢٥/١٧)، وشذرات الذهب (٢٤٥/٣)، وميزان الاعتدال (١١١/١)، تذكرة الحفاظ (١٠٩٢/٣).

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن الحسين بن موسى بن خالد بن سالم الراوية المعروف بأبى عبد الرحمن السلمى ، وله لسنة ه ٣٢ هـ في نيسابور من مدن خراسان ، وتوفى سنة ٤١٦ هـ صنف الكثير من المصنفات الحديثية والنار يخية و غيرها ، وذكر الإمام الذهبي أن مصنفاته بلغت سائة مصنف أو أكثر .

وقد أخذ عليه بعض العلماء بعض المآخذ من أهمها : تأليفه في التفسير الصوفي .

<sup>(</sup>٣) حدیث صحیح: أخرجه مسلم فی مقدمة صحیحه ( ١/٩/ عبد الباقی ) ، ابن ماجه (٣٩) و أحمد (٥/، ٢) من حدیث سمرة بن جندب رضی الله عنه مرفوعاً

<sup>(</sup>٤) النوازل: الشدائد التي تحل بالمرء.

شيئا، لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل؛ بلكان المشركون في جاهليتهم يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله، أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان ؟! قال تعالى ﴿ وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما ، فلما كشفنا عنه ضره مركأن لم يدعنا إلى ضر مسه ﴾ (١) وقال تعالى ﴿ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ قل أرأيتم إن أتاكم عداب الله أو أتنكم الساعة ، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؛ بل إياه تدعون ، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ، وتنسون ما تشركون ﴾ (٣) وقال ﴿ ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ﴾ . (٤) .

والنبى صلى اللعليه وآلوسلم استسقى لأصحابه بصلاة وبغير صلاة، وصلى بهم للاستسقاء وصلاة الكسوف. وكان يقنت في صلاته فيستنصر على المشركين، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده، وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين. وماز الواعلى هذه الطريقة.

ولهذايقال: ثلاثة أشياء مالها من أصل (باب النصيرية) (٥) و ( منتظر

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام / ٢٠ ، ٢١ . (٤) سورة الأنعام / ٢٢ ، ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث الهجرى ، أصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجود جزء إلهي في على وألهوه به ، مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه ، وهم مع كل غاز لأرض المسلمين ، ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم (العلويين) تمويها وتغطية لحقيقتهم الرافضة مؤسس هذه الفرقة أبو شعيب محمد بن نصير البصرى النميرى (ت ٧٧ هـ) ادعى النبوة والرسالة ، وغلا في حق الأئمة إذ نسبهم إلى الألوهية .

قال ابن نصير فيب بإبحة المحارم وأحل اللواط كما يعظمون الخمرة ويحتسونها وهذه الفرقة تبغض الصحابة بغضاً شديداً ، كما يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ، وقد قال عنهم ابن تيمية أنهم أكفر من اليهود والنصارى ، بل وأكفر من كثير من المشركين .

انظر: (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعـاصرة ) ص ( ١١٥)، (الحركات الباطنية في العالم الإسلامي) للدكتور / محمد أحمد الخطيب ص ( ٣١٩).

<sup>[</sup> ٢٤ / القبور / صحابة ]

الرافضة ) (١) و (غوث الجهال) ؛ فإن الناصرية تدعى في الباب الذي لهم ماهو من هذا الجنس أنه الذي يقيم العالم ، فذاك شخصه موجود ؛ ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة . وأما محمد بن الحسن المنتظر (٢) ، والغوث المقيم بمكة ، ونحو هذا : فإنه باطل ليس له وجود .

(۱) الرافضة قوم من الشيعة وقد قيل في سبب تسميتهم بذلك أقوال متعددة ، والراجح في ذلك أنهم رفضوا زيد بن على – رضى الله عنه – لما رفض أن يتبرأ من أبي بكر وعمر ، وقال بإمامتهما ، فقال زيد بن على رفضوني ، فسموا الرافضة ، وقد غالى بعضهم في على – رضى الله عنه – وهم الغالبة فجعله بعضهم إلها ، وجعله البعض نبيا ، وقد قتل على رضى الله عنه بعضهم وأحرق بعضهم في زمانه ، والغالية منهم تنكر يوم الحساب ، وأجمعت الرافضة على أن الأئمة معصومون ، لا يجوز عليهم الخطأ والغلط والسهو ، وقالوا بتفضيل عل على سائر الصحابة ، وتبرأوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة – رضى الله عنهم – إلا فرقة الزيدية .

ولقد انقسمت الرافطة إلى فرق عديدة ، فانقسمت إلى أربعة أقسام ؛ زيدية ، وإمامية ، وكيسانية ، وغلاة ، ولقد افترقت هذه الفرقة إلى فرق عديدة ، كل فرقة تكفر سائرها ، وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن فرق الإسلام ، فأما فرق الزيدية وفرق الإمامية فمعدودون فى فرق الأئمة .

راجع ذلك (الفرق بين الفرق) لعبد القاهر البغدادى، (منهاج السنة) لشيخ الإسلام ابن تيمية ، (البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان) لعباس السكسكى.

(۲) محمد بن الحسن العسكرى (الخالص) بن على الهادي ، أبو القاسم ، آخر الأثمة الاثنى عشر عند الإمامية ، وهو المعروف عندهم بالمهدى ، وصاحب الزمان والمنتظر ، والحجة وصاحب السرداب ، ولد في سامراء سنة ٢٥٦ هـ ، ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين ، ولما بلغ التاسعة أو العاشرة من عمره أو التاسعة عشر دخل سرداباً في دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه . قال ابن خلكان : والشيعة ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب بسر من رأى . وفي المؤر خون كما في (منهاج السنة ) من يرى أن الحسن بن على العسكرى لم يكن له نسل ، وأن هذا الشخص المزعوم وهم من أوهام الشيعة .

انظر: (منهاج السنة النبوية ) لابن تيمية (٢/ ١٣١)، و(الأعلام) لـلزركــلــى (٦٠/٦).

وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ، ويعرفهم كلهم ، ونحو هذا : فهذا باطل . فأبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ، ولا يمدانهم فكيف به ولاء الضالين المغترين الكذابين ؟! ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسيماء الوضوء ، وهو الغرة (١) والتحجيل (٢) ، ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله عز وجل . وأنبياء الله الذين هو إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم ؛ بل قال الله تعالى ﴿ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ (٣) . وموسى لم يكن يعرف الخضر ، والخضر لم يكن يعرف موسى ؛ بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر : وأننى بأرضك السلام ؟ فقال له : أنا موسى ، قال : موسى بنى إسرائيل ؟ قال : نعم . وقد كان بلغه اسمه و خبره ، ولم يكن يعرف عينه . ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل .

والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت ، وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ، ويجاهد معه ، كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره ولكان يكون في مكة والمدينة ، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم

<sup>(</sup>١) الغُرَّة : بياض في الجبهة ، وغرة الفرس : البياض الذي يكون في وجهه والأغرُّ : الأبيض من كل شيء .

قال ابن برى: « ... وفي الحديث: غرَّ محجلون من آثار الوضوء؛ الغُرُّ: جمع الأغرَّ ، من الغرة بياض الوجه ، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة » أه. انظر لسان العرب ( ٥/٤ ١ ) ط. دار صادر.

<sup>(</sup>٢) التحجيل: الحجلُ: البياض نفسه، والجمع أحجال، والتحجيل. بياض يكون في قوائم الفرس كلها؛ قال الشاعر:

ذو مَيْعَة مُحَجُّلُ القُوائم

قال ابن الأثير: « ... ومنه الحديث: أمتى الغر المحملون أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام ... » أه.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر / ٧٨.

سفينتهم، ولم يكن مختفياً عن خير أمة أخرجت للناس، وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم.

ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم ، فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي – صلى الله عليه وآله وسلم – الذي علمهم الكتاب والحكمة ، وقال لهم نبيهم : «لو كان موسي حياً ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم » (١) وعيسى بن مريم – عليه السلام – إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم . فأى حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره ؟! والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أحبرهم بنزول عيسى من السماء ، وحضوره مع المسلمين ، وقال : «كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها (٢) . فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل ، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم ، ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لاعوامهم ولا خواصهم ، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم . وإذا كان الخضر حياً دائماً فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قط ، ولا أحبر به أمته ، ولا خلفاؤه الراشدون .

وقول القائل: إنه نقيب الأولياء. فيقال له من ولاه النقابة ، وأفضل الأولياء أصحاب

[ ٤٩ / القبور / صحابة ]

<sup>(</sup>۱) اسناده حسن: أخرجه أحمد ( ۳۸۷/۳) والدارمي ( ۱۱٥/۱) وابن أبي عاصم في السنة ( ۱/٥) وابن عبد البر في « جامع بيان العلم و فضله » ( ۲/۲) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا.

وقلت: وهذا سند ضعيف من أجل مجالدين سعيد الهمداني فقد قال ابن حجر في التقريب: «ليس بالقوى: وقد تغير في آخر عمره» لكن الحديث قوى فإن له شواهد كثيره. انظرها في إرواء الغليل (٣٤/٦) ، ٣٥، ٣٥)

<sup>(</sup>٢) عزاه في كنز العمال إلى الحاكم ، وهو يغيد باطلاقه أن الحاكم آخرجه في المستدرك ولكن لم أره فيه فلعله خفي على مكانه والله أعلم .

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه (٥/٩٩) من حديث عبد الرحمن بن جبيرين نفير قال: لما أشتد فوق أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم على من أصيب مع زيد يوم مؤته قال النبى عليه للدركن المسيح من هذه الأمة أقوامًا إنهم لمثلكم أو خير ثلاث مرات ولن يخزى الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. وحسن إسناده الحافظ فى الفتح (٦/٧).

محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟ وليس فيهم الخضر ، وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب ، وبعضها مبنى على ظن رجل ؛ مثل شخص رأى رجلاً ظن أنه الخضر وقال : إنه الخضر ، كما أن الرافضة ترى شخصاً تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم ، أو تدعى ذلك ، وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال - وقد ذكر له الخضر - من أحالك على الغائب فما أنصفك .

وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان . وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع .

وأما إن قصد القائل بقوله « القطب الغوث الفرد الجامع » أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل ، وثلاثة وأربعة ، ولا يجزم بأن لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحداً ، وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه ، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية .

ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته « بالقطب الغوث الجامع » بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ، ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأثمتها ، وما زال السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولايطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان ؛ لا سيما أن من المنتحلين لهذا الاسم من يدعى أن أول الأقطاب هو الحسن بن على بن أبي طالب - رضى الله عنهما - ثم يتسلل الأمر إلى ما دونه إلى بعض مشايخ المتأخرين ، وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة ، ولا على مذهب الرافضة . فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ؟! والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن التمييز والاحتلام .

وقد حكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا: أن « القطب الفرد الغوث الجامع » ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى ، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله . وزعم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك ، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن ، وتسلل إلى شيخه . فبينت أن هذا كفر صريح ، وجهل قبيح ،

وأن دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ كفر ، دع ما سواه ، وقد قال الله تعالى : ﴿ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ، ولا أعلم الغيب ، ولا أقول إنى ملك ﴾ (١) الآية وقال تعالى : ﴿ قل لا أملك لنفسى نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله ولوكنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسنى السوء ﴾ (٢) ﴿ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا ﴾ (٣) الآية وقال تعالى ﴿ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ، ليس لك من الأمر شيء ، أو يتوب عليهم ، أو يعذبهم ، فإنهم ظالمون ﴾ (٥) وقال تعالى ﴿ إنك لا تهدى من أحسبت ، ولكن الله يهدى من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين ﴾ (٢).

والله سبحانه و تعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (٧) ، وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ﴾ (٨).

وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره ، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله ، حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا ، فقال تعالى ﴿ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ (٩) وقال تعالى ﴿ قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشير تكم وأموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ﴾ (١٠) . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام / ٥٠ (٢) سورة الأعراف / ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران / ١٥٤. (٤) سورة آل عمران ١٥٤.

<sup>. (</sup>٥) سورة آل عمران / ١٢٧، ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص / ٥٦.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء / ٨٠.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران / ٣١.

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب / ٦.

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة / ٢٤.

ووالده والناس أجمعين » وقال له عمر رضى الله عنه: يا رسول الله! لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسك » قال: «لا ياعمر ، حتى أكون أحب إليك من نفسك » قال: فلأنت أحب إلى من نفسى قال: «الآن يا عمر » (١) وقال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار » . (٢)

وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض ، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع ، وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه ، فأولئك هم الفائزون ﴾ (٣) فالطاعة لله و الرسول ، والخشية والتقوى لله وحده ، وقال تعالى : ﴿ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ، وقالوا : حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ؛ إنا إلى الله راغبون ﴾ . (٤) فالإيتاء لله والرسول ، والرغبة لله وحده ، وقال تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (٥) لأن الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ما حرمه الله ورسوله . وأما الحسب فهو لله وحده ، كما قال : ﴿ وقالوا حسبنا الله ﴾ (١) ولم يقل : ﴿ وما الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴾ حسبنا الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴾ حسبنا الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين ، وهذا هو الصواب المقطوع به في هذه الآية ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد — عليهما الصلاة والسلام — حسبنا الله ونعم الوكيل . والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح: أخرجه البخاري (۱۱/۲۳۰/فتح) وأحمد (٥/٢٩٣) من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه مرفوعا .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح: أخرجه البخاري ( ٥٨/٥٦/١ ) ومسلم (٤٣ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً .

 <sup>(</sup>٣) سورة النور / ٥٢ . (٤) سورة التوبة / ٥٥ . (٥) سورة الحشر / ٧ .
 (٣) سورة آل عمران / ١٧٣ .

### فهرس الموصوعات

# نبذة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية ا نص سؤال الفتوى ......الله الفتوى المستوال الفتوى المستودي المستو ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب إلامنه ................................. ١٤.... ما يقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه ....... إطلب الدعاء من الحي زيارة القبور المشروعة ...... ٧١ ..... ١٧ فصل: أقسام سؤال الناس للمقبور ....... ١٩ ﴾ فتوى في بناء المساجد على القبور والنذرلها ......٣٢ البداية ظهور الشرك بأرض مكة التمسح بالقبر وتقبيله وتعظيم الثنيوخ والكبراء بوضع الرأس والانحناء .............. ٣٨ نهي الرسول عَلَيْتُ عن الشرك كبيره وصغيره ......١ ٤ القطب الغوث الفرد الجامع ....... النقطب الغوث الفرد الجامع ..... الفهرس الفهرس

.

.